﴿متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾

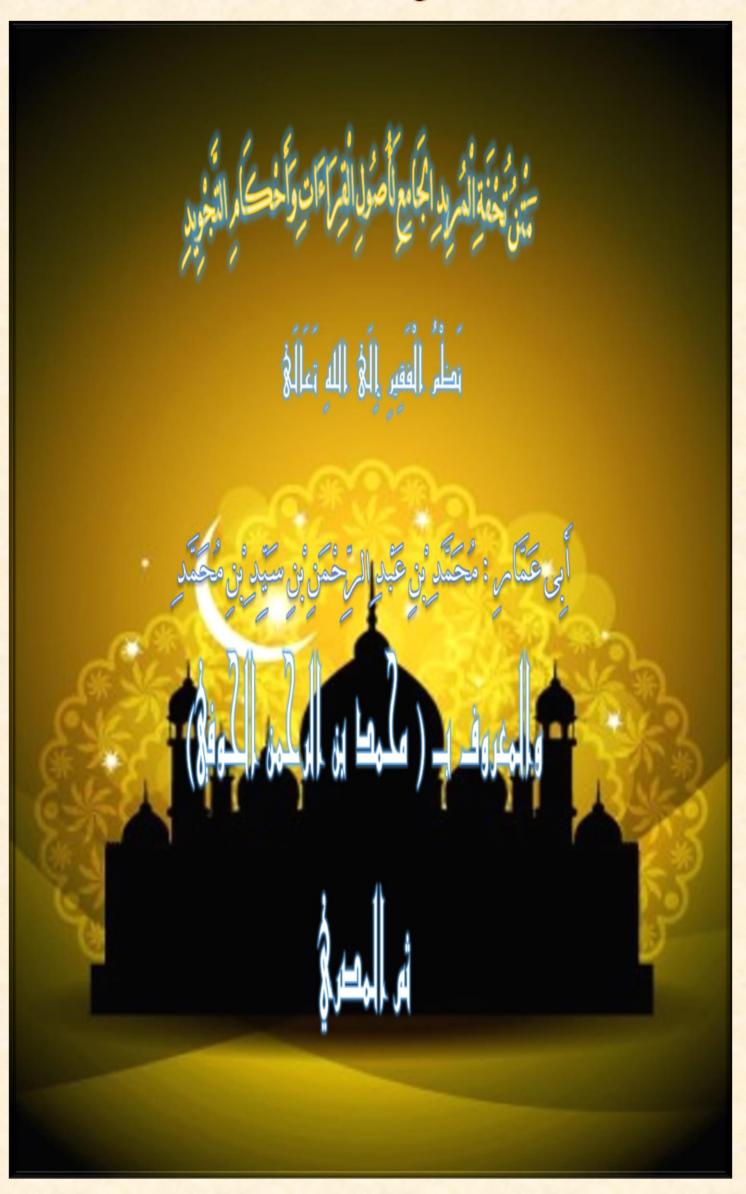

﴿ متن تحفة المربد الجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾

(١) ﴿ مُقَدِّمَةُ النَّظْمِ ﴾ (١٨)

١ - يَقُ ولُ رَاجِ مِي رَحْمَ فِي ﴿ ٱلرَّحْمَ لٰنِ ﴾ دَوْمً المُحَمَّ لُهُ عَبْدُ ﴿ ٱلرَّحْمَ لٰنِ ﴾

٢ - أَهْمَدُ ﴿ رَبِّسَ ﴾ مَعْ صَلَةٍ أَبَدَا عَلَىٰ خِتَامِ الأَنْبِيَاءِ أَهْمَدا

٣ - وَ ٱللَّهِ عِهِ وَصَحْبِهِ الْأَخْيَادِ وَزَوْجِهِ وَالتَّابِعِ الْأَبْرِ رَادِ

٤ - وَبَعْدُ خُدْ نَظْماً أَتَدىٰ بِالْبَاعِ عَنْ كُلِّ عَلَم فِي ﴿ ٱللَّهِ الْمُعَ عَنْ كُلِّ عَلَم فِي ﴿ ٱللَّهِ الْمُعَالِ

٥-أَبْدَدَا بِشَدِيخِ الْفَدِنِّ وَالطِّيبِيِّ كَدْا سُدَا سُليَانَ السَّمَنُّودِيِّ

٣ - كَـذَا مَـا جَـا مِـنْ سَلْسَـبِيلِ شَـافِي فَهْـوَ لِتَجْوِيـدِ ﴿ ٱلْقُـرَانِ ﴾ كَـافِي

٧ - وَغَـــيرُهُمْ لَمْ يُـــــذْكَرُوا فِي الــــنَّظُم ۚ فَــــامْنُنْ عَلَـــيهِمْ ﴿ رَبَنَـــــا ﴾ بِـــــالنِّعَ

٩ - فَ ﴿ ٱللَّهُ كُو ﴾ إِنَّا أَتَى بِالسَّمْع شَاهَةً عَنْ كُلِّ قَارِى أَلْمَ ــ

١٠ - فَخُدُذُوا عَنِّى إِخْ وَتِى مَا صَحَّ رُدُّوا بِ أَثُرِ عَ لَى صَ

١١ - سَــــمَّيْتُهُ و بِتُحْفَـــةِ الْــــمُرِيدِ فِي وَقْفِهِ مِ أُصُولِ هِمْ تَجْوِيــــ

١٢ - تَرْتِيبُ لهُ مِنِ اِسْكَانٍ لِحَرْفِ كَذَا مِنَ آحْكَ امِ الْتِقَاءِ الْحَرْف

١٣- كَــذَاكَ وَقْفِهِــمْ كَــذَاكَ الِابْتِــدَا وَمِثْلُـــهُ انقِطَــاعٌ وَالوَصْـــلَ اعْـــدُ

٤ ١ - وَزِدتُّ تَعْرِيفَ الْـــحُرُوفِ السَّـبْعَةِ فَصَّــلْتُهَا تَفْصِــيلَهُمْ بِالْـــحُجَّةِ

١٥ - وَفِيهِ فَصْلُ السَّاكِنَينِ بِالْأَثَرْ كَهَا جَاءَ عَنِ النُّحَاةِ فِي الْسَخَبَرْ

فَ امْنُنْ عَلَى اللّهِمْ ﴿ رَبّنَ ا ﴿ النّعَمِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

#### ﴿ متن تحفة المربد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ١٦ - وَجَاءَ وَقْفُهُ مَ لِآخِرِ الْكَلِمُ وَهَا وَ تَاءٍ وَبِذَا الْمُرَادُ تَهِ مِ نُ رَاوٍ أَوْ لِقَ إِلْهِ لِمَ الْعَشَ رَاوٍ أَوْ لِقَ الْعَشَ مِ وَهُ ١٧ - كَذَا مَا جَامِنَ الْأُصُولِ الْعَشَرَةُ ١٨ - أَرْجُ و بِهِ أَنْ يَنْفَعَ الْأَصْحَابَ وَالنَّفْ عَ لِي فِي الْاخْ رَىٰ وَالثَّوْ وَالرَّا وَالرَّا وَالرَّا وَالرَّا وَالرَّا وَالرَّا وَا (٢) ﴿ مَا يَخُصُّ الْقُرْءَانَ وَالْقَارِئ ﴾ (٧) ١٩ - شَرْطُ الْقَبُــولِ وَهْــوَ صِــحَّةُ السَّــنَدْ كَـــذَا مَــا جَــا فِي وَجْــهِ لُغَــةٍ وَرَدْ فَغَ يِرُهُ الشَّاذُ أَخَ الْإِيكِمَانِ ٢٠ مَا أَثْبَتُوا فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِي وَالْـــزَمْ أُخَــيَّ سُنَّــةَ الْــمُخْتَارِ ٢١ - فَ لَا تَحِدْ عَ نُ سُبُلِ الْأَخْيَارِ ٢٢ - وَاقْدرَأْهُ فِي السِّدِ أُخَدِيَّ وَالْعَلَدِنْ حَتَّكِي يُظِلَّكَ ﴿ الْعَزِيرِ نُ ﴾ ذُو الْمِنَنْ ٣٧ - فَأَهْلُهُ مُ هُ مُ أَهْ لِلهِ الْفُرِانِ ﴾ وَمُكْرَمُ وَنَ فِي أَعْ لَى الْ جِنَانِ ٢٤ - فَيَقْ رَؤُونَ أَهْلُ هُو لِيَرْقَ وَا فِ مِي الْجَانَةِ وَالَا بَاءُ يُحَلَّوْا ٢٥ - فَاحْرِصْ عَلَيهِ تَصْرْتِيلًا وَعَمَلًا لِتَنْـــــزِلَ فِي الْاخْــــرَىٰ أَعْـــــلَىٰ مَنْــــزِلَا (٣) ﴿ الْحُرَكاتُ وتَرتِيبُ الْأَزْمِنَة ﴾ (١٧) ٢٦ - وَقَبْ لَ أَنْ تُجَ فِي الْاحْ رُفِ لَا بُــــدَّ مِــــنْ تَحْرِيكِــــــهِـ، فَلْتَعْــــرفِ بِ الْفَتْحِ وَالضَّ مِّ وَبِالْكَسِرْ أَتَسَتْ ٢٧ - ثَلَاثَـــةٌ مِــنْ حَرَكَـاتٍ أُثْبِتَــتْ أَوْ زَمَوْ يَسِيرٍ مِنْ نَحْوِ يَكُنْ ٢٨ - مِنْ غَيرِ صَوْتٍ أَوْ إِشَارَةٍ سَكَنْ ٢٩ - وَيَانِّي الْاشْامُ بِضَمِّكَ الشَّفَةُ مِنْ غَيرِ صَوْتٍ ثُمَّ هَمْسُ : قَلْقَلَةُ بِالثُّلْ ثِ قُلِّ مَّرَتْ وَثُلْ شَيْ حَرَكَ قَ ٣٠ - وَالسرَّومُ الِاتْيَانُ بِسبَعْضِ الْسحَرَكَةُ

#### ﴿ متن تحفة المربد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ٣١ - أَعْنِى اخْتِلَاسًا مِثْلَ مَا فِي ﴿ أُرِنِي ﴾ ٣٢ - وَالنَّ بْرُ لِلْفَصْ لِ وَلِلْإِثْبَ اتِ وَمَا يَجِى مِنْ لُغَةِ الْأَثْبَاتِ ٣٣ - لِتَفْصِلَ الْحُرُوفَ وَافْصِلْ فِي الْكَلِمْ أَوْ تُشْبِـــتَنْ حُـــرُوفَ مَـــدًّ قَـــدْ عُلِـــمْ ٣٤ - وَأَثْبِتَنَّ الْهَمْزَ إِنْ جَا فِي الطَّرَفْ وَاحْلَذُ مِلَ التَّشْلِيدِ وَقْلَفًا ۚ اَنْ يَخِلْ ٣٥ - إِثْمَامُ تَحْرِيكِ الْهِجَا بِاثْنَينِ ٣٦ - لِأَحْمَدَ الطِّيرِ صَحَّ عِنْدَهُ فَارْجِعْ إِلَيهِ وَاتْرُكُنْ مِرَاءَهُ إِلَّا بِضَ مِّ الشَّ فَتَينِ ضَ كًا ٣٧ - فَكُ لُ مَضْ مُوم فَلَ نُ يَ تِمَا يَــــتِمُّ وَالْفَـــتُحُ بِفَـــتْحِ الْـــمَخْرَجِ ٣٨ - وَذُو انْخِفَاضِ بِانْخِفَاضِ الْهَمَخْرَج ٣٩-إِذِ الْـــحُرُوفُ إِنْ تَكُـــنْ مُحَرَّكَـــةْ يَشْ رَجُ أَصْ لِ الْ حَرَكَةُ أَقْبَحُ فِي الْمَعْنَىٰ مِنَ اللَّحْنِ الْجَلِي • ٤ - فَالنَّقْصُ فِي هَلْمَا لَلْهُ التَّأَمُّالِ وَانْطِ قُ بِ مِ مُكَمِّ لَا بِكُلِّ مِهِ ١٤ - فَكُ لَ حَرْفٍ رُدَّهُ و لِأَصْلِهِ ع (٤) ﴿ الْحُرُوفُ وَنَحَارِجُها ﴾ (٧) ٢ ٤ - حُرُوفُكَ التَّهَجِّى قَبْلَ الِابْتِدَا جِهَمْ زِ وَصْلِ أَوْ بِقَطْ عِ يُبْتَدَا وَفِي ابْتِكِ لَكِ الْكَلِ مِ نَحْ وِ إِلَى ٣٤ - كَــمَا فِي أَبْ وَأَتْ وَأَتْ يَـا أُخَــيّ ع ع - إِذِ الْـــحُرُوفُ تَنْقَطِـعْ بِالصَّـوْتِ عِنْدَ الْتِقَاءِ عُضْوِ عُضْوًا يَاأْتِي ٥٤ - مَقَاطِعٌ خُسْسٌ بِهِ عَدْ قُدْ قُدَّرَتْ فِي الْهِوْفِ وَالْهِكُلْقِ اللِّسَانِ أُثْبِتَتْ فَاعْلَمْ هُدِيتُمْ إِخْوَتِي لِلْجَنَّدِ ٢٤ - وَبِالشَّفِ غُنَّا بِالْانْفِ غُنَّا فَ

#### ﴿ متن تحفة المربد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ٧٤ - وَفِي الْـحُرُوفِ اخْتَلَـفَ أُولُـوا النُّهَـيٰ فِي عَدِدِ الْفَرْعِيَةِ وَمَا انْتَهَلَىٰ قَــدْ أَنْعَــمَ بِــهِ عَلَينَــا ﴿ رَبُّنَــا ﴾ ٨ ٤ - وَبَعْدُ فَاعْلَمُوا بِأَنَّ صَوْتَنَا (٥) ﴿ الصِّفَاتُ وأَلْقَابُ الْحُرُوفِ ﴾ (١٢) ٩٤ - صِفَاتُهَا جَهْ رُ وَرِخْ وُ إِسْ تَفِلْ مُنْفَ تِحٌ مُصْ مَتَةٌ وَالضِّ دَ حَلَّ • ٥ - فَحَثَّهُ و شَـخْصٌ سَـكَتْ فَاهْمِسْنَهَا لَفْظُ أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ فَاشْدُدْنَهَا ١٥ - وَبَسِينَ الْاثْنَسِينِ أُخَسِيَّ لِسِنْ عُمَسِرْ وَسَـبْعَةٌ لِـلِسْتِعْلَا أَخِـى انْحَصَـرْ إِذْ لَا قُهُم مِنْ لُبِّ فِرَّ اسْتَيقِظاً ٢٥- إطْبَاقُهَا صَادٌ وَضَادٌ طَاءُ ظَاءُ ظَا ٣٥ - صَفِيرُهُا ثَلَاثَ لَهُ سُفْلِيَّةُ وَالظَّ اءُ وَالسِّذَّالُ وَثَسَّا عُلُويَّ سَةً وَاوٌ وَفَـــا وَ بَــا مِـــيمٌ شَــفُويَّةُ ع ٥ - وَالطَّاءُ وَالسِّدَّالُ وتَسا لَثُويَّسةٌ وَلِلتَّفَشِّ مِي الشِّينُ ضَادٌ مُسْتَطِلْ ٥٥ - فِي السَّلَامِ الْإنْحِرَافُ وَالسَّرَّاءِ جُعِلْ قَــــبْلَهُمَا إِذ سَّــكَنَا فَيَتَّضِـــخ ٥٥ - لَيِّنُهُ اللَّهِ وَاقْ وَيَاعَ مُنْفَ يَعْ ٧٥ - تَكْرِيرُهَا فِي السرَّاءِ بِالْأَدَا ثَبَتْ وَاحْلَرْ يَاصَاحِ مِنْهُ إِذْ: مَا شُلِدَتْ وَلَا تُقَلْقِلَ نَ كَ لَذَا لَا تَعْ رُج ٨٥ - وَاحْدَدُ مِنَ أَنْ تُحَصْرَمَ فِي الْهَخْرَجِ لِصَوْتِ فَتْحِ صَحَّ عَنْهُمْ وَثَبَتْ ٥ - قَلْقَلَةٌ قُطْبُ جَدٍ وَجَنَحَتْ ٠ ٦ - وَاعْلَهُمْ أُخَهِيَّ أَنَّ ذِي الصِّهْاتِ سَـــجِيَّةٌ فِي مُجْمَــع اللُّغَــاتِ (٦) ﴿ التَّجْوِيدُ واللَّحْنُ والتَّحْذِيرَاتُ والتَّحْسِينَاتُ ﴾ (٢٣) ٦١- لَابُـــــدَّ إِنْ أَرَدتَّ أَنْ تُجَـــوِّدَا حَـــثُمًا مَــعَ التَّرْتِيــل وَقْفً

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ٦٢ - فَكُلُّ مَنْ كَلَّفَهُ ﴿ اللهُ ﴾ أُمِنْ بِأَنْ يُجَوِّدَ كَا جَا فِي ﴿ ٱلزُّبُورُ ﴾ ٦٣- ﴿ قُرْءَانُنَا ﴾ بِالتَّجْوِيدِ قَدْ أُنْدِلَا عَلَى الْأَمِينِ ثُمَّ مَنْ قَدْ أُرْسِلَا تَحْقِيقَ خُصرَجِ وَوَصْفٍ فَعاعْرِفِ ٢٤ - فَكَمِّلَ ـنْ أُخَــيَّ ذَاتَ الْأَحْـرُفِ ٥٠ - لِلْفَرْقِ بَدِينَ الْحَطَا وَالصَّوَابِ فَافْهَمْنَ ــــهُ و لِــــتَحْظَ بِـــالثَّوَابِ ٦٦ - وَيُقْدِرَأُ ﴿ ٱلْقُدِرَانُ ﴾ بِالتَّدْوِيرِ مَعْ ٣٧ - وَاحْلَدُ مِنَ اللَّحْنِ جَلِلٍّ وَخَفِي كِلَاهُمَا حَرَامٌ حَتَّىٰ فِي الْصِخَفِي ٨٠ - فَ اللاقَّلُ لَا تَقْطَعَ نْ إِنِ اِتَّصَ لْ وَالثَّانِي لَا تَصِلْ أُخَيَّ الْمُنْفَصِلْ ٦٩ - وَلَا تُغَــيِّنْ أَحْرُفًا بِــأَحْرُفِ وَلَا بِشَكْلِ ۚ أَوْ تَغْيِكِ مَوْصِكُ ٧٠ لَا تَخْ تَلِسْ مِنْ زَمَنِ الْمُحَرَّكِ فِي مَوْضِعٍ مَا تَحَمَّ إِنْ تُحَرِّكِ وَحَــنَّرَ مِنْــهُ السَّـخَاوِى الَالْــمَعِ ٧١ وَلَا تَفُهُ إِلْ حَرْفِ بِالتَّهَوُّعِ فَغَ \_\_\_\_يَّرُوا حَصَاحٍ فِي الْأَدَا ٧٢ - وَمَا طَرَا التَّغْيِيرُ فِي الْأَصْلِ بَدَا ٧٣ - وَمِـزْ مِـنَ النَّفْـيِ وَمِـنْ نَـهْيٍ كَـمَا ﴿ لَا تَجْعَلُـوا ﴾ : ﴿ فَلَلَا خَلُوْفَ ﴾ كَنَفْسِي مَا ٧٤ و ﴿ مَا ﴾ بِأَضْرُبٍ فِي ذِكْرِنَا أَتَتْ مُسْتَعْجِبٌ وَنَفْكَ مَوْصُولٌ ثَبَتْ ٥٧ - كَـــَا ﴿ فَـــَالِ هَــلُولُاءِ ﴾ اسْــتُفْهِمَا وَمَصْدَرٌ نَحْدوَ ﴿ أَنُدُومِنُ كَهَا ﴾ ٧٦ وَارْجِعْ إِلَى مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي التُّحْفَةِ اصْفَحْ عَنْهُ يَساكرِيمُ

٧٧ - إِيَّاكُ أَنْ تُفَخِّهِ الْصُمْرَقَّقَ

إِنْ يَكُ مَعْ مُفَخَّمٍ قَدِ الْتَقَعَىٰ

```
﴿ متن تحفة المربد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾
                                                     ٧٨ - كَ ﴿ أَطْهَ رُ: أُغْلُظْ : نَتَقْنَ ا: نَكَصَ ا ﴾
            ٧٩ - لَا تَخْتَلِسْ نَحْوَ ﴿ وَلَنْ يَتِرَكُمْ ﴾
وَ ﴿ فَقَعُ اللَّهِ النَّالَةُ لَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ فَا ﴾
                                                     • ٨ - وَمِ ـ زْ مِ نَ الْأَشْبَاهِ ﴿ يُصْحَبُونَا ﴾
                                                     ٨١ - وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي كَافٍ وَتَا
كَ ﴿ تَكْتُمُ وِنَ :ٱلْقَتْ لَ ﴾ أَعْنِ عِي ﴿ فِتْنَتَ ا ﴾
                                                     ٨٢ - وَشُـــدُّ وَاجْهَــرَنْ بِقُطْـبِ جَــدُّ
       ٨٣ - وَدَعْ فِي الْمِسِمِ الْكَسزَّ حَستُ تَغْتَفِسى
بِلَا انْطِبَاقٍ خِفَّ مَعْ تَلَطُّف
                               (V) ﴿ الْمُرَقَّقُ والْمُفَخَّمُ ﴾ (A)
إِنْ فُتِحَـتْ قَبْلَ أَلِفْ كَـ ﴿ صَاحِبَةْ ﴾
                                                    ٨٤ - تَفْخِيمُ حَرْفِ الْاسْتِعْلَا مُرَتَّبَةُ
                                                    ٥٥ - وَبَعْدُ فَتُحُهُمْ فَضَهُم يَأْتِيا
وَبَعْـدُ كَسْـرُهُمْ كَــ: وَاحْـذَرْ مِـنْ ﴿ رِّيَـا ﴾
                                                    ٨٦ - وَسَاكِنٌ فِي رُتْبَةِ مَا قَبْلَهُ
كَـــ ﴿ لَاتُــزغْ ﴾ وَ ﴿ أُخْرِجُــوا ﴾ وَ ﴿ شَــطْأَهُ و ﴾
                                                    ٨٧ - كَــمَا أَتَــىٰ مِــنْ سَلْسَــبِيلٍ شَــافِي
فَ ارْجِعْ إِلَي بِ وَالْ زَمِ الْقَ وَافِي
                                                    ٨٨ - وَسَاكِنٌ عَنْ فَتْحَـةٍ كَـ فَتْحَـةٍ
وَسَاكِنٌ عَنْ ضَمَّةٍ كَضَمَّةٍ
                                                    ٨٩ - أَوْكَ مَا جَاعَ نِ الْإِمَامِ الطِّيبِي
فَارْجِعْ إِلَيهِ يَا أَخِى اللَّبِيبِ
أَنْ تُظْهِرَ التَّفْخِيمَ مَعْ كَسْرِ يَقَعْ
                                                    • ٩ - فَالِاسْتِعْلَا قِطْ خُصَّ ضَغْطٍ وَامْتَنَعْ
                                                    ٩١ - وَمُدَّعِيهِ نَاطِقٌ بِالْهَ خَلْطِ
لِلْكَسْرِ بِالْفَتْحَةِ وَهْرَ نُخْطِي
                                  (٨) ﴿ بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ ﴾ (٤)
                                                    ٩٢- نقَاطٌ خُسَةٌ في الاستعاذَة
صِيغَةُ حُكْمُ ثُمَّ بَدْءُ السُّورةِ
```

### ﴿ متن تحفة المربد المجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ٩٣ - عَجِلُّهَا الْاسْرَارُ مَعْ بَيَانِ ع ٩ - وَصَـعَ أَنْ تَزِيكِ أَنْ تَزِيكِ أَوْ تُغَسِيِّرَا بشَـرْطِ مَا جَاءَ بِهِ ﴿ خَـيرُ الْـوَرَىٰ ﴾ ٩٥ - وَقِيلَ يُخْفِى حَمْزَةٌ حَيثُ تَلَا وَقِيلُ أَيضًا نَافِعٌ وَأُخْمِلًا ٩٦ - بَسْمَلَ بَسِينَ السُّورَتَينِ حَفْصُسنَا وَالْغَيِيرُ وَالْبَعْضُ بِوَجْهَينِ اعْتَنَكِي ٩٧ - نِقَاطٌ خَسْتُ كَالِاسْتِعَاذَةِ مَرْسُ ومُهَا مَحِلُّهَ الْحُكْمُ اثْبِ تِ فَ احْفَظْهُمُ و هُ لِيتَ لِلرِّضْ وَانِ ٩٩ - وَوَصْلُكَ بَدِينَ السُّورْ كَذَا أَتَدِيٰ لِ عَاشِرٍ وَاقْرَأْ لَهُمْ مِنَ الْهِجَا ١٠٠ - وَسَحْتُهُمْ بَينَ السُّوَرْ كَذَاكَ جَا (١٠) ﴿ سُورَةُ أُمِّ الْقُرْءَانِ ﴾ (١١) ١٠١- ﴿ مَلْكِ يَوْم ﴾ عَاصِمُ عَلِيُّ ١٠٢ - تَكُلَّ رُوَيسسٌ وَكَذَا لِهُ قُنْسِبُلًا بالسِّين في الصَّادِ ﴿ الصِّرَاطَ ﴾ أَعْمِلًا وَبَـــينَ زَايٍ فَــاعْلَمَنْ مُــرَادِى ١٠٣ - إِشْ إِمْنَا لِ حَمْزَةٍ فِي الصَّادِ بِضَةً ﴿ هَا ﴾ لِ سَادِسِ تَاسِعُهُمُو ٤٠١- ﴿ عَلَى يَهُمُو: إِلَى يَهُمُو: لَلَهُمُو ﴾ يَعْقُوبُ وَاحْذِفْ ﴿ يَا ﴾ كَ ﴿ يَأْتِهُمْ ﴾ خَدَا ٥ ١ - وَبَعْدَ يَاءٍ سَكَنَتْ لَا مُفْرَدَا ﴿ قِهِمْ ﴾ بِخُلْفٍ عَنْهُ لَا ﴿ يُسوَلِّمْ ﴾ ١٠٦ - قَرارُويْسِسٌ ﴿ يُلْهِهِمْ وَيُغْنِهِمْ ﴾ بِخُلْ فِ قَالُونَ كَاذَا مَكِّ يِّهِمْ ١٠٧ - وَضُمَّ مِيمَ الْجَمْع صِلْ لِـ حَبْرِهِمْ

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ١٠٨ - وَقَبْلَ هَمْزِ الْقَطْعِ صِلْ لِـ وَرْشِهِمْ وَاسْكِنْ لِبَاقٍ مِشْلَ ﴿ يَأْتِهِمْ بِهِمْ ﴾ ١٠٩ - وَاقْرَأْ بِضَمِّ الْهِيمِ أَوْ بِالْكَسْرِ وَصْلًا لِـ حَضْرَمِی وَكَسْرِ الْبَصْرِی لَا كُوفٍ وإلَّا عَاصِمٌ يَا خِلِّي ١١٠ - وَكَسْرُ ﴿ هَا ﴾ فِي وَصْلِهِمْ لِلْكُلِّ وَيَتْ بَعَنَّ الْهِ الْأَتَ مِ ١١١ - وَتَاسِعٌ لِضَمِّ هَائِهِمْ يَضُمَّ (١١) ﴿ الْإِدْغَامُ الْكَبِيرُ ﴾ (٥) ١١٢ - إِلَـيكُمُ و ضَرْبًا مِـنَ الْإِدْغَامِ أَبْدَدُأُ بِابْتِدَا جُدِلً النَّظَّامِ ١١٣ - وَهْ وَ إِذَا مَا حُرِّكَ الْحَرْفَانِ ١١٤ - بِكِلْمَ ـ قِ يَ ـ أُتِى وَكِلْمَتَ ـ ينِ ٥١١ - لَكِنْ بِوَجْهِ الْهَمْزِ وَالْهَمِّ امْنَعَا أُمَّا لِرَوْحِ قَصِرُهُمْ وَامْدُدْ مَعَا ١١٦ - وَبَعْضُ ـ أَهُ يَجِ ـ ي لِكُ لِ الْقُ رَّا مِنْ نَحْوِ ﴿ مَكَّنَنْ : تَامَنَّا ﴾ فَاقْرَا (١٢) ﴿ هَاءُ الضَّمِيرِ ﴾ (١٠) ١١٧ - وَ﴿ هَا﴾ الضَّمِيرِ مُطْلَقًا لِـ مَكِّى ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ حَفْصُ مَعْهُ مَكِّي ١١٨ - وَخُلْفُهُ مُ فِي قَوْلِ هِ ﴿ يُصِوَدِّهِ ٥ ﴿ نُؤْتِـــه نُولِّـــه نُصْـــلِهِـ وَيَأْتِـــهِـ﴾ ١١٩ - ﴿ يَرْضَـهُ : وَيَتَّقِـهُ : فَأَلْقِـهُ : أَرْجِـهِ > ﴾ مَــنْ يَخْـــتَلِسْ لِفَصْـــلِهَا عَـــنْ حَرَكَــــةْ ١٢٠ - فَمَ ن قَرَا بِوَصْ لِهَا لِلْحَرَكَ قُ ١٢١ - وَبِالسُّحُونِ لِلْبِنَا فِي الْهَاءِ فَافْهَمْ كَلَامِى تَحْظَ بِالرَّجَاءِ بِعَكْسِ ﴿ يَهْدِى : يَاأُمُرْكُمْ ﴾ يَا قَاسِى ١٢٢ - مِنْ غَيرِ مَدِّهَا فِي الْاخْتِلَاسِ

#### ﴿ متن تحفة المربد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ وَرْشُ وَحَمْ زَةُ ٱمْكُثُ وَ ﴿ لِأَهْلِ لُهُ وَ ﴾ ١٢٢ - ﴿ عَلَيهُ أَنْسَانِيهُ ﴾ حَفْصٌ وَ﴿ بِهُو ﴾ ١ - وَلَا تَصرِدْ بِقُصَّة فِي ﴿ الْسَهَاءِ ﴾ لِضَ عْفِهَا وَصِ فَةِ الْـ كِنَايَ \_\_\_ةٍ وَأُنْثَ \_ىٰ فَ \_\_افْهَمَنْ وَع وَ ﴿ الْهَا ﴾ فِي كِلْمِ رَبِّنَا بِأَرْبَعِ وَهَاء سَكْت وَكَذَا الْأَصْلِيَّةُ وَتَــاءِ رَحْمَــتٍ وَ هَــا﴿ الْبَرِيَّـ (١٣) ﴿ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ ﴾ (١٢) ١٢٧ - وَالْحَدُّ يَاأْتِيهِمْ عَالَىٰ مَعَانِي إِثْبَاتُ مَلِّ قَصْرُهُمْ نُقْصَان وَالْهَعْنَىٰ عَظِّمْ مَنْ أَسْبَابُهُ مَعْنَدي وَلَفْظًا ﴿ جَاءَ ﴾ ــأُزْرَقِ وَحَمْــ ١ - فَالِاشْ بَاعُ إِنْ وُصِّ لَ بِالْ هَمْزَةِ ــةٍ لِــ وَبِالتَّفَاوُتِ لِبَاقِي القُصرَّا ١٣١ - أَوْ تَفْصِلُنْ أَسْبَابَهُمْ عَنْ شَرْطِ مُنْفَصِلْ وَحَاذِرَنْ لَا تُخْطِي وَبِالتَّفَ اوُتِ لِ بَاقِ حَقِّ ق ١٣٢ - إشْ بَاعُهُ و لِ حَمْ زَةَ وَأَزْرَق دَلْ وَأَزْرَقٌ بِكُ لِيَ أَخَد ١٣٣ - أَوْ قُلِمً الْهَمْزُ عَلَى الْهَمِّ وَذَا مُدَّ لَهُ اللِّينَ بَهَمْرِ ﴿ سَوْءَةُ ﴾ وَمُـــدَّ ﴿ شَـــيْنًا ﴾ آيضًا مُــدَّ ﴿ هَيْئَــةْ ﴾ وَجَائِزٌ لِعَارِض السُّكُونِ وَقْفًا لَا ﴿ تَقْتُلُونَ ﴾ : ﴿ تُنْظِرُونَ ﴾ وَقْفًا وَوَصْلًا شُكِّدًا بَيَانَا وَاشْبِعْ لِكُلِّ الْقُرَّاءِ كَ ﴿ الْآنَ ﴾ ١٣٧ - وَاشْبِعْ لِبَعْضِ الْقُرَّا لِلْإِدْغَام كَالتَّا لِـ بَـزِّ وَالْبَيَانُ سَامِي

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ كَـــذَا مَــا حُــرِّكَ بالْـــمَدِّ فَــادْرِ ١٣٨ - وَلَا تُعَـوِّضْ مَصدَّهُمْ بنَسبْر (١٤) ﴿ أُصُولُ الْقُرَّاءِ فِي الْهَمَزَاتِ ﴾ (٩) ١٣٩ - تَسْهِيلُكَ كَلَمَا قَالَ ابْنُ فِيرُّهُ وَسِّطْ فِي لَفْظِهَا وَذَا أُقِلِمُ وُ مَـــــكًّ : رُوَيـــس وكَـــــذَا هِشَـــامِهِمْ ٠٤٠ - وَبَابُـــهُ و لِــــمَــدَنٍ وَعَمْــرِهِمْ فَـــاقْرَا لِــــوَرْشٍ وَبِوَقْـــفِ حَمْـــزَةِ ١٤١ - وَالنَّقْ لُ تَحْرِيكٍ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ قَـــالُونُ : بَـــزٍّ : وَكَـــذَاكَ عَمْـــرُو ١٤٢ - وَالْهَمْزَ أَسْقِطَنْ كَ ﴿ جَاءَ أَمْسُرُ ﴾ ١٤٣ - بِخُلفِ قُنْبُلٍ كَذَا رُوَيسِهِمْ ع ع ١ - وَأَبْدِلَنْ وَاوًا وَيَا كَذَا أَلِفْ كَـــــذَا ﴿ صَـــــابِينَ ﴾ وَكَــــذَا ﴿ صَــــابُونَا ﴾ وَ حَمْ لِزَةَ حَيْثُ ثُ يَجِكِ بِوَقْ فِ ١٤٧ - وَإِنْ قَصَدت الْوَقْفَ عِندَ حَمْزة وَطَرَفً الْسَهَمْزَةَ (١٥) ﴿ أَنْوَاعُ الْهَمَزَاتِ ﴾ (٧) ١٤٨ - وَالْهَمْزُ فِي السِنِّكْرِ لَهُ و أَحْسَوَالُ إِلَيكَ تَفْصِيلًا فَكَ إِخْكَلُ تَكُنِيهِمَا اخْصِتِلَافُهُمْ فِي الْسَمَعْنَىٰ ٩٤١ - فَالْاقَالُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَبْنَىٰ مَا اسْتُفْهِمَتْ وَحُقِّقَتْ بِاللَّفْظِ ٠ ٥ - إِلَيكَ تَفْصِيلَ اخْتِلَافِ اللَّفْظِ ثَانِيهَا أُبْدِلَتْ كَدْهُ ﴾ اكْتَفَدىٰ ١٥١ - وَجَاءَتْ فِي ﴿ أَئِمَّةٍ وَفِي ٱصْطَفَىٰ ﴾ ﴿ أُوتُمِ لَ : آلَانَ : آئستِ ﴾ كَذَا بِهِ ١٥٢ - وَهَمْ نَ وَصْ لِ أَثْبِتَنَّ هُو بِ هِ ع

#### ﴿ متن تحفة المربد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ إِنْ كُرِّرَتْ كَ ﴿ أَئِلْدَا مِتْنَا ﴾ اعْرَفْ ١٥٣ - وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ عِنَ الْمَعْنَىٰ اخْتُلِفْ كَ ﴿ ءَأَ مَنْ تُمُهِ ﴾ كَذَا لَا تُصدُخِلَنْ ١٥٤ - وَإِنْ تَسِزِدْ عَسِنْ هَمْسِزَتَينِ أَبْسِدِلَنْ (١٦) ﴿ هَمَزَاتُ الْوَصْلِ والْقَطْعِ ﴾ (٩) مَا لَمُ يَكُنْ مَرْسُومًا اسْقِطْهُ وَصِلْ ٥٥١ - وَالْهَمْزُ فِيهِ مَا انْقَطَعْ وَمَا انْفَصَلْ بِكَسْرِ هَمْ إِنْ الْوَصْلِ فِي ﴿ أَنِ آضْرِبْ ﴾ ١٥٦ - تَجِـدْهُ فِي مَـاضِي الثُّلَاثِـي كَـ﴿ آذْهَـبْ ﴾ وَفِي السُّدَاسِي ﴿ ٱسْتَكْبَرَ ﴾ كَـمَا تَـرَىٰ ١٥٧ - وَفِى خُمَاسِى الْفِعْلِ مِنْ نَحْوِ ﴿ آشْتَرَىٰ ﴾ كَے ﴿ ٱسْتِكْبَارًا وَٱصْطَبِرْ ﴾ يَا رَاسِي ١٥٨ - وَمَصْدِر الْدِخُمَاسِي وَالسُّدَاسِيي فِي ﴿ ٱسْمِ وَ ٱمْرَأَةٍ ﴾ كَـٰذَا ﴿ ٱبْنِ ﴾ تَمْرَةِ ١٥٩ - وَابْدَأْ فِي الْاسْسَاءِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ١٦٠ وَفِي ﴿ آمْـرُوُّا هَلَـكْ ﴾ كَـمَا فِي ﴿ آثْنَـينِ ﴾ وَ﴿ أَبْنَتَ عَ ﴿ أَنْنَتَ يَنِ ﴾ مَعَ ﴿ أَنْنَتَ يَنِ ﴾ ١٦١ - وَابْ ـــدَأْ بَفَ ـــتْحِ فِي أَلِ التَّعْرِي فِي وَغَــــيرُ مَــــا قَــــالُوهُ فِي الضَّــــعِيفِ ١٦٢ - وَثَالِثًا مِنْ فِعْلِ فَارْقُبْ يَا أُخَيّ إِنْ صَحَّ ضَمٌّ فَاضْمُمَنْ كَ ﴿ أَخْرُجْ ﴾ إِلَى ١٦٣-أُحمَّ اقْطَعِ الْهَمْزَ فِي غَيرِ مَا ذُكِرْ (١٧) ﴿ التَّخَلُصُ مِنِ التِّقَاءِ السَّاكِنَينِ ﴾ (٥) أَسْقِطْهُ تَخْفِيفًا كَلَمَا ﴿ٱشْتَرَىٰ﴾ الفَتَلَىٰ ١٦٤ - إِنْ حَـرْفُ مَـلًّ فِي أُولَاهَا يَا فَتَـيٰ حَرِّكُ وَصِلْ كَ ﴿ لَـٰكِنِ اللَّـذِي ﴾ انْجَلَىٰ ١٦٥ - وَإِنْ سُـكُونٌ فِي أُولَاهَا أُصِّلَا كَ ﴿ ٱشْتَرَوُ اللُّهُ الْكُفْرَ ﴾ : ﴿ عَلَيهِمُ ﴾ الْجُمَعْ ١٦٦ - وَاوًا وَمِ \_ يَا إِنْ جُمِ فَ بِفَ ـ ـ تُحِهِمْ وَسِ ـ ـ وَىٰ ذَا بِالْكَسْ ـ ـ إِلْكَسْ ـ ـ إِلَّهُ اللَّهِ الْكَسْ ـ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ ١٦٧ - وَالْسويمَ فِي عِمْسرَانَ مِسنْ بِجَسرِّ

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ فَارْجِعْ إِلَى يَهِمُ و وَكُنَ مُقِرَا ١٦٨ - وَمَا اخْتُلِفْ فِيهِ عَلِيهُ الْقُرَّا (١٨) ﴿ بَابُ السَّكْتِ ﴾ (١) فِي ﴿ أَنْ وَشَسِيءٍ ﴾ كَسَمَا جَسًا لِسِحَمْزَةِ ١٦٩ - وَسَكْتُ حَفْصِ فِيهَا قَبْلَ الْهَمْزَةِ ١٧٠ - فِي غَدِيرِ مَدِّ وَكَذَا إِنِ انْفَصَلْ وَجَا فِي كِلْمَةٍ كَ ﴿ وَاسْئَلِ ﴾ اتَّصَلْ ١٧١ - كَــذَا لِــذَكْوَانَ كَــذَا إِدْرِيسُــهُو ١٧٢ - وَجَا لِحَفْصِ سَكْتُهُ ولِلْمَعْنَىٰ هِجَا الْفَوَاتِحِ لِـــثَامِنِ اعْتَنَكَىٰ (١٩) ﴿ النُّونُ السَّاكِنَةُ والتَّنوِينُ ﴾ (١٥) ١٧٣ - لِلنُّونِ إِنْ تَسْكُنْ كَلْذَا التَّنْوِينِ فَاعْلَمْ بِأَنَّ حُكْمَهَا فِي النُّونِ ١٧٤ - وَلَا مُشَــاحَةً فِي الْإصْـطِلَاحِ مَالَمُ يُغَالِي فِي الْأَدَا يَاصَاح ٥٧١ - وَجَا اخْتَلَافُهُم فِيهَا عَلَى الْعَدَدُ مِــــــنْ سَــــبْعَةٍ إِلَىٰ ثَلَاثَـــــةٍ وَرَدْ ١٧٦ - إِظْهَارُهَا قَبْلَ حُرُوفِ الْحَلْقِ فِي يَرْمُلُ ونَ أَدْغِمَ نْ بِحَ قِّ ١٧٧ - كَامِلُهَا عِنْدَ حُرُوفِ نَرْمَلِ فِي الْــوَاوِ وَالْيَــا عِنْــدَهُمْ لَا تَكْمُــلِ ١٧٨ - وَادْغِ مْ بِغُنَّ قِ بِيَنْمُ وَعُلِكًا فِي السلَّامِ وَالسرَّاءِ الْسخِلَافُ فَاعْلَسَمَا ١٧٩ - وَادْغِ ــمْ فِي وَاوٍ دُونِهَ ـا وَيَاءِ لِــــخَلَفٍ وَ ﴿ يَــا ﴾ دُورِى الْكِسَــائِي وَاخْهِ لَهِ مَا وَبَاقِى الْهِجَاءِ ١٨٠ - وَالنُّ ونَ فَاقْلِبَنْ مِسِيًّا لِبَاءِ فَتَظْهَ رَنْ حَتْ عًا بِلَّا امْ تِرَاءِ ١٨١ - لَا تُطْبِقَ نَهُمَا لَدَى الْإِخْفَاءِ إِظْهَارٌ أَمْ إِخْفَا بَالِ اِظْهَارِينِ ١٨٢ - لَا تَجْمَعَ فِي الْصِينِ بِالضِّدَينِ

#### ﴿ متن تحفة المريد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ١٨٣ - وَعُ ـ وِّضَ بِالْغُنَّ ـ قِ عَ ـ نْ مَحْ رَجِ وَأَثْبِتَنْهَا فِيهِمَا لَا تَخْصُرُجِ وَرَقِّقَ نَ إِنْ بَعْدُ لَا يُفَخَّكِ ١٨٤ - وَفَخِّمَنْهَا: قَبْ لَ مَا يُفَخَّ لَمَا كَ طَا وَخَا وَبِينَ ضَمِّينِ افْهَـــمَا ١٨٥ - وَلَا تَضُ حَمَّ الشَّفَةَ إِنْ فُخِّ عَا ١٨٦ - وَاخْفِ لِحَبْرِهِمْ فِي خَا وَغَينِ بِخُلْ فِ كِلْمَ تٍ وَكِلْمَتَ يِنِ ١٨٧ - لَا ﴿ مُنْخَنِقْ: يُنْغِضْ: يَكُنْ ﴾ بَعْضٌ أَبَا فَاعْلَمْ أُخَى إِنْ تُصرِدْ أَن تَنْجَبَا (٢٠) ﴿ الْمِيمُ السَّاكِنَةُ ﴾ (٥) ١٨٨ - إِنْ سَكَنَتْ قَبْلَ ﴿ أَبَجْ : دَهَـزْ ﴾ قُرِى مِ يمٌ بِأَحْكَ ام تَ لَاثٍ سَ طِّرِ وَاحْـــــذَرْ لَــــدَىٰ وَاوٍ وَفَـــا إِخْفَاءَهَـــا ١٨٩ - إِظْهَارُهَ الدِّغَامُهَ إِدْغَامُهُ الْحُفَاقُهَ الْمُ كَلْهُ بَقِيَّةِ الْهِجَا لَا تَخْرُج ١٩٠ - لَا تُظْهِرِ الْمِيمَ فِي غَيرِ الْمَخْرَجِ إِدْغَامُهَ ا فِي مِثْلِهَا قَدْ أُخِذَا ١٩١ - وَتُخْفَى عِندَ الْبَا بِغُنَّةٍ كَذَا ١٩٢ - وَتَظْهَـرُ الْـمِيمُ فِي بَاقِي الْأَحْرُفِ وَجَاءَ فِي الْبَاءِ الْسِخِلَافُ فَاعْرِفِ (٢١) ﴿ الْفَرِقُ بَينَ الْإِظْهَارِ والْإِدْغَامِ والْإِخْفَاءِ ﴾ (٣) ١٩٣ - فَفَ ـ رِّقَنْ أُخَـ يَّ بِاكْتِ كَالِ وَصْ فِ وَخُ رَجٍ فَ لَا تُبَالِي لَا تُشِّتَ آيًّا مِنْهُمَا إِنْ أُدْغِمَتْ ١٩٤ - أَثْبِ تُهُمَا فِي الْآوَّلِ إِنْ أُظْهِ رَتْ وَابْسِقِ عَسلَى الْوَصْفِ كَسذَا لَا تَخْسرُجِ ٥ ٩ ١ - لِاخْفَا وَنَاقِصٌ بِغَيرِ الْمَخْرَجِ (٢٢) ﴿ مَرَاتِبُ الْغُنَّةِ ﴾ (٨) ١٩٦ - خُ رَجُ مَا يُغَ نُ فِي الْ خَيْشُوم صَوْتُ رَخِيمٌ مِنَّةُ ﴿ٱلْقَيُّومِ﴾

#### ١٩٧ - غُنَّ تُنَا فِي أَصْلِ حَرْفِ النُّونِ ١٩٨ - فِي كُلِّ حَالٍ وَعَلِي التَّفْضِيلِ مَرَاتِ بُ أَرْبَ عُ عَ لَى التَّفْصِ لِيلِ ١٩٩ - أُولَاهَا مَا يُشَادُّدَنْ فِي السَّذَّاتِ كَـــذَا بِغَـــيرِهِ الْــمِثَالُ آتِـــي ثَالِثُهَ اللَّهُ مِلْ مُنْ خُفِّ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٠٠٠ - تَانِيهِمَا فِي الادْغَامِ وَفِي الْسَخَفَا ٢٠١ - وَالرَّابِ عُ إِنْ حُرِّفَانِ فَتِلْكِ أَرْبَكِ إِلامْتِحَانِ نَاقِصُ هَا فِي الْإِخْفَ اءِ وَ﴿ مَ نُ يَكُ نُ ﴾ ٢٠٢ - كَامِلُهَ ا إِنْ شُلِدًا وَإِنْ سَكَنْ ٢٠٣ مَا أُخْفِيَا أَوْ أُدْغِيَا بِالْمِدِّ (٢٣) ﴿ الْعَلَاقَةُ بَينَ الْحُرُوفِ (الْتَاثِلَةِ وَالْتَجَانِسَةِ وَالْتَقَارِبَةِ) ﴾ (٥) ٢٠٤ - إِنْ نَخْ رَجٌ وَاسْ مُ وَوَصْ فُ ٱتَّفَ قُ كَذَا بِرَسْمٍ أَدْغِمَنْ فِيهِ بِحَقّ أَوَّلُ حَرْفٍ فَالصَّغِيرَ سَرِّفٍ مَّيَنَّ ٥٠٧ - وَسَـمِّهِ مِثْلَـينِ ثُـمَّ إِنْ سَـكَنْ ٢٠٦ - وَإِنْ حَرْفَانِ التَّحَدَا فِي الْسَمَخْرَج أَوْ فِي الصِّفَاتِ عُسوِّضَ عَسنْ نَخْسرَج إِنْ قَــرُبَ الْـمَخْرَجُ قُـرْبٌ فِي الْأَتَــمّ ٢٠٧ - وَسَـمِ ذَا بِالْهُمَتَجَانِسَينِ ثُهِمَ ٢٠٨ - لَا تُثْبِتَنْ إِدْغَامَهُمْ فِيهَا ذُكِرْ وَلَا قِيَاسًا و إلَّا مَا رُوِى انْتَصِرْ (٢٤) ﴿ الْإِدغَامُ الصَّغِيرُ ﴾ (٩) كَــالنُّونِ فِي الــرَّاءِ وَرَا فِي الـالنَّونِ فِي الـاللَّمِ لَا ٢٠٩ - يَكُونُ فِي جِنْسٍ وَقُرْبٍ فُصِّلَا كَــذَا مِـنِ إِذْ وَتَـاوَ لَامٍ قَــدْ قُـرِى ٠ ٢١ - عَنْ كُلِّهِمْ سِوَىٰ مَا جَا عَنْ بَصْرِى وَخُلْفُهُ مَ فِي بَعْ ضِ حَــرْفٍ أُسِّسَـــ ٢١١ - وَبِاتِّفَ الْكُ لِهِ تَّجَانَسَ اللَّهِ الْكُ لِهِ تَّجَانَسَ اللَّهِ عَبَانَسَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ٢١٢ - كَ ﴿ نُونِ قَلَمٍ ﴾ كَذَا ﴿ يَاسِينَ ﴾ وَ ﴿ يَلْهَ ثِ: آرْكَ بْ ﴾ تَنْجُ و بِي يَقِينَا ٢١٣ - كَـذَا فِي بَاءِ الْسِجَزْمِ عِنْدَ الْفَاءِ كَذَا اعْكِسِ الْحَرْفَينِ لِسالْكِسَائِي كَلْ إِنْ ﴿عُلْدَتُمُ ﴿ كُلْدَا ﴿ نَبَلْدَتُمُ ﴿ كَلَّا اللَّهُ مُ ٢١٤ - وَفِي ﴿ أُورِثِ تُمْرِ ﴾ وَفِي ﴿ أَخَ ذُتُّمُر ﴾ ٥ ٢١ - وَ ﴿ صَادَ ذِكْرُ ﴾ مَرْيَمَ لِلْبَعْضِ جَا كَـذَا ﴿ يُسرِد تَّسوَابَ ﴾ مَـنْ ﴿ بَسرَا ﴾ الْسهِجَا ﴿ يُعَلِنَّ بَعْضُ اللَّهُ مُ حَيثُ أَتَتْكَ بَعْضُ اللَّهُمْ ٢١٦ - ﴿ طَاسِينَ مِيمَ ﴾ حَمْزَةٌ وَحَبْرُهُمْ ٢١٧ - كَامِلُ هُو مَا سَقَطَ كِلَاهُمَا نَاقِصُ فَ مَا بَقِيَا إِحْدَاهُمَا (٢٥) ﴿ الْفَتْحُ والْإِمَالَةُ وبَينَ اللَّفظينِ ﴾ (٧) ٢١٨ - وَجَا اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا يُسَمَالُ فِي أَلِسَفٍ وَهَا أُنْثَسَىٰ ثُمُالُ كَذَاكَ مِنْ ثُلَاثِسى فِعْلٍ سَطِّرًا ٢١٩ - وَذَاتِ رَاءٍ وَمَا جَا مُكَـــرَّرَا وَاشْ تَهَرَتْ بِ الْعُلَمَا الْكَمَا الْكَمْرُوفَةُ ٢٢٠ - إِمَالَــةٌ جَـاءَتْ لِأَهْــلِ الْكُوفَــةُ ٢٢١ - وَسِّطْ لِورْشٍ بَدِنَ يَاءٍ وَأَلِفْ كَــذَا بِــرَا: فُعْــلَىٰ: أَبُــوعَمْـرٍو أُلِــفْ ٢٢٢ - وَجَاءَتَ آيضًا فِي فَـوَاتِحِ السُّـوَرْ فِي هُـــودَ حَفْصُـــنَا بِـــ ﴿ مَجْـــرَ'هَـــا﴾ اشْـــتَهَرْ ٢٢٣ - إِمَالَـــةٌ قَرِيبَــةٌ مِــنْ كَسْــرِ وَهْ وَ الصَّحِيحُ فِي الْأَدَاءِ قَدْ أُلِفْ ٢٢٤ - وُجُودُهَا مِنْ قَبْلِ ﴿ هَا ﴾ كَذَا الْأَلِفْ (٢٦) ﴿ بَابُ الرَّاءَاتِ ﴾ (٧) لَــكِنْ لِكُلِّهِمْ خُلْفٌ بِــ ﴿فِـرْقِ﴾ ٢٢٥ وَهَلْمُ الْمَابُ خُصَّهُ وَلِلْمَأْرُوقِ ٢٢٦ - وَفَخِّمَنْهَا لِجَمِيعِ القُصرَّا عَـنْ ضَـمٍّ أَوْ فَـتْحِ ﴿ رُزِقْنَا: تَقْـرًا ﴾

## متن تحفة المريد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد »

فَرَقِّ قِ السَّرَّاءَ لِكُسلِّ مُقْسرِى فَسرَقِّقَنْ لِسَازْرَقِ إِنْ تَصِلَا فَسرَقِّقَنْ وَقْفًا وَخُلْفُ ﴿ يَسْسِرِ ﴾

فَخِّے مُ وَفِى ذِى الْكَسْرِ خُلْفٌ حَالًا

فَخِّمْ وَإِنْ تَرُمْ فَقِفْ كَمَا تَصِلْ

(۲۷) ﴿ بَابُ اللَّامَاتِ ﴾ (۱۲)

مِنْ بَعْدِ صَادٍ ۖ أَوْطَا أَوْظًا سَكَنَتْ

٢٢٨ - كَـذَا مَـا جَـا تَفْخِيمُـهُ و عَـنِ الْـمَلَا

٢٢٧ - وَإِنْ تَكُنْ سَاكِنَةً عَنْ كَسْرِ

٢٢٩ - إِنْ حُرِّكَتْ عَنْ يَاءٍ ۚ أَوْ عَنْ كَسْرِ

٢٣٠ - وَإِنْ تَجِــى مِــنْ قَبْــلِ حَــرْفِ اسْــتِعْلَا

٢٣١ - وَبَعْدَ كَسْرٍ عَارِضٍ أَوْ مَا انْفَصَلْ

١ ٤ ٢ - وَلَامُ الْازْرَقِ لِفَ شَحْ غُلِّظَ تُ

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ٢٤٢ - أَوْ فُتِّحَـتْ كَـرْ طَالَ ﴾ مَعْ ﴿ صَلَاةٍ ﴾ سُلْسِ لَ عَنْ أَئِمَ إِنَّ تُقَاتِ بَعْدَ الْهِجَا إِنْ فُتِّحَتْ وَضُمَّتْ ٢٤٣ - كَـذَاكَ لَام اسْم ﴿ الْإِلَـهِ ﴾ فُخَّمَـتْ (٢٨) ﴿ الْوَقْفُ عَلَىٰ آوَاخِرِ الْكَلِمِ ﴾ (٥) ٤٤٢ - وَقِفْ لَهُمْ أُخَدَّ بِالْإِسْكَانِ وَاشْ مِمْ وَرُمْ كَ ذَاكَ لِلْبَ يَانِ سِوَىٰ مَا جُرَّ أَوْ كَسَرْتَ فِي الْأَتَــمّ ٥٤٧ - وَقِفْ بِإِشْهَامِ عَلَىٰ رَفْعِ وَضَهّ وَامْ نَعْهُمَا نَصْ بًا وَفَتْحًا فَ اعْلَمَا ٢٤٦ - لَكِ نْ يَجِ عَ الْ رَّوْمُ فِي كِلَ يْهِمَا وَهَاء تَأْنِيتٍ وَمِيمٍ فَانْقُلِ ٢٤٧ - كَــذَا السُّــكُونِ مَــعْ عُــرُوضِ شَــكْلِ ٢٤٨ - وَالْهَاءِ لِلْإِضْهَاءِ لِلْإِضْهَادِ صَحَّ مَنْعُهُا عَـــنْ ضَــــمِّ ۚ اَوكَسْـــرٍ كَــــذَا وَأُمِّهَــــ (٢٩) ﴿ الْوَقْفُ عَلَىٰ مَرْسُومِ الْخَطِّ ﴾ (٧) ٢٤٩ - وَقِفْ لِكُلِّ بِاتِّبَاعِ رَسْمِهِمْ حَــنْفًا ثُبُوتًا أَوْ بِوَصْلِ كِلْمِهِمْ كَ ﴿ يَتَسَـنَّهُ: مَالِيَهُ ﴾ وَفِي ﴿ ٱبْنَـتِ ﴾ ٠ ٥٧ - كَهَاءِ تَأْنِيثٍ وَهَاءِ سَكْتِ ١ ٥ ٧ - وَافْصِلْ وَصِلْ كَمَا ﴿ فَمَالِ هَلْؤُلَا ﴾ ءِ ﴿ وَيْكَانَّ ﴾ صِلْ وَذَاكَ فُضِّلَ ٢٥٢ - هَا أَيُّهَا ﴿ الرَّحْمَانُ ﴾ ثُمَّ الزُّخْرُفِ كَذَا بِنُودٍ خُصم قِف بِألِفِ فِي ﴿ عَالِينَ : هُـوْ وَهِـيْ ﴾ بِللا مِسرًا ٢٥٣ - وَهَاءُ سَكْتِ الْحَضْرَمِيُّ قَدْ قَرَا ٢٥٤ ـ وَفِي مُشَــدَّدٍ نَحْــوَ ﴿عَــلَّ ﴾ ثُــمّ ﴿ إِلَّى : هُــنَّ ﴾ وَكَــذَا بِهَــاءِ ﴿ ثَــمِّ ﴾ ٥٥٥ - وَحَذْفُهَا وَصْلًا كَمَا فِي ﴿ مَالِيَهُ ﴾ لِـــتَاسِعِ وَبَعْضُـهُمْ فِي ﴿ مَاهِيَــهُ ﴾

# ﴿ متن تحفة المربد الجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾

(٣٠) ﴿ يَاءَاتُ الْإِضَافَةِ ﴾ (٨)

٢٥٦ - لَيسَتْ مِنَ اَصْلِ فِعْلِ يَسا إِضَافَةِ بَينَ السُّكُونِ اخْتَلَفُ وا أَوْ فَتْحَةِ

٢٥٧ -لِفَتْح هَمْزَةٍ ﴿ يَا﴾ افْتَحْ لِعَمْرِهِمْ مَــــُ وَنَــافع كَـــذَا لِـــحَبْرِهِمْ

٢٥٨ - وَافْتَحْ لِكَسْرِهَا لِبَصْرٍ : مَدَنِى أَوْ ضُصَّتِ إِفْتَحَنَّهَا لِلْمَسدَنِي

٢٥٩ - ﴿ تَرْحَمْنِى تَفْتِنِّى ﴾ سَكِّنْ لِكُلِّ كَــذَا ﴿ أَتَّبِعْنِسِي ﴾ : ﴿ أَرِنِسِ ﴾ يَــا خِـلِّي

﴿ أَخَّرْ تَنِسَى : يُصَدِّقُنْ ... : أَنْظِرْ نِسَى ﴾ ٠٢٦-﴿ ذُرِّيَتِي: تَدْعُونَنِي : يَدْعُونَنِي ﴾

وَعِندَ لَامِ الْعُرْفِ صَحَّ عِندِى ٢٦١ - وَسَـكَنَتْ فِي ﴿ آتُـونِي وَعَهْدِي ﴾

٢٦٢ - إِسْكَانُهَا لِحَمْزَةَ كَــَا اتَّفَــَقْ وَبَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ حَرْفٍ الْتَحَـتْ

٢٦٣ - وَعِندَ هَمْ نِ الْوَصْ لِ فَافْتَحَنَّ هَا وَقَبْ لَ مَا حُرِّكَ أَثْبِتَنَّ هَا

(٣١) ﴿ يَاءَاتُ الزَّوَائِدِ والْمَحْذُوفُ والثَّابِتُ مِن حُرُوفِ الْمَدِّ ﴾ (١٤) زيد عَبَّ اللَّهَ الْمَدِّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدِّ الْمَدَّ الْمَدِينِ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدُ الْمَدَّ الْمُدَّالِ اللَّهُ الْمُؤَامِنُ اللَّهُ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمُدَامِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعُلِمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ اللْم ٢٦٤ - وَهْ مَا زِيدَ عَكَا جَاءَ رَسْمُهُمْ

وَصْلًا لِهِمَدَنٍ وَبَصْرٍ يُشْبِتُ 

وَسْطًا وَطَرَفًا كَ ﴿ يَدْعُ السَّاعِي ﴾ ٢٦٦ - كَــذَا عَــِلِيٌّ كَــ ﴿ دَعَانِي :الــدَّاعِي ﴾

﴿ هَــدَانِي رَبِّـي ﴾ كَــذَا ﴿ ٱخْشَــوْ ﴾ يَــا خِــلِّي ٢٦٧ مِنَ الْحُرُوفِ أَثْبِتَنْ لِلْكُلِّ

كَ ﴿ الْمُهْتَدِ ﴾ فِي الإسْرَا وَالْهِ مِثَالُ تَهِ ٢٦٨ - وَلَهُ مُ اخْتِلَافُ فِي بَعْضِ الْكَلِمْ

﴿ لِعُ شَمَّانَ ﴾ الْإِمَامِ فِيهَا قَدْ أَتَكَىٰ ٢٦٩ - كَــذَا احْــذِفَنْ حُــرُوفَ مَــدٍّ يَـا فَتَــىٰ

#### • ٢٧ - بِشُورَىٰ ﴿ يَمْحُ ﴾ وَالْقَمَرْ ﴿ سَنَدْعُ ﴾ ٢٧١ - وَفِي النِّسَا ﴿ أَخْشَو: يُـوُّتِ: صَالِ: هَادِ ﴾ ﴿ يُــــرِدْنِ ٱللهُ: يَاعِبَــادِ ﴾ فِي الزُّمَـــرْ ٢٧٢ - ﴿ نُسنْجِ الَّهِ يَ كَلَا فِيهَا ﴿ تُغْنِ النُّسُدُرْ ﴾ ٢٧٣ - أَثْبِتْ حُـرُوفَ الْـمَدِّ وَقْـفًا وَصِـلِ قَبْ لَ مُحَدَّدٍ لِ رَوْمِ الْحَمَوْصِلِ ع ٢٧ - وَاوٌ وَيَا فِي هَا الضَّمِيرِ وَصْلَا وَأَلِهِ فُ لَهُمْ وَقْهِ فَا وَوَصْلَا وَ﴿ نَسْفَعَنْ ــــ :سَـــبِيلًا :وَٱلرَّسُـــولًا ﴾ ٥ ٢٧ - إِلَّا ﴿ أَنَا : لَكِنَّا : وَٱلظُّنُونَا ﴾ وَسَــبْعُ يَــاءَاتٍ بِـلَا نُقْصَـانِ ٢٧٦ - ﴿ يَكُونَا ﴾ يُوسُفَ حَرْفَا الِانْسَانِ ۲۷۷ – ﴿ حَاضِرِى : مُهْلِكِ عِي : وَمُعْجِ زِي ﴾ كِلَا ﴿ مُقِيمِ عِي : آتِ عِي: وَمُحِ لِي ﴾ بَعْ لُهُ لَا (٣٢) ﴿ الْمَقْطُوعُ والْمَوْصُولُ ﴾ (١٧) ٢٧٨ - أُحِــيلُكُمْ إِلَىٰ مَقُــولِ الْــجَزَدِى فَارْجِـــعْ إِلَيـــــهِ وَافْهَمَنْـــــهُ وَادْرِ لِلشَّرْحِ أَعْنِسِي لَكِنْ مَا انْتَقَصْتُهَا ٢٧٩ - سِوَىٰ بَعْضِ مِنَ الْكَلِمْ بَيَّنْتُهَا ٢٨٠ - فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِهَاتٍ ﴿ أَنْ لَّا إِلَـٰ ــة إَلَّا هُـــوْ ﴾ وَ ﴿ مَلْجَـا ﴾ ﴿ أَنْ لَّا ﴿ يُشْــرِكْنَ : تُشْــرِكْ : يَــدْخُلَنْ : تَعْلُــوا عَــلَىٰ ﴾ ٢٨١ - بِ ﴿ تَعْبُدُوا ﴾ يَاسِينَ ثَانِي هُـودَ لَا بِالرَّعْدِ وَالْدِمَفْتُوحَ صِلْ وَ﴿عَسَمَّا ٢٨٢ - ﴿ أَنْ لَّا يَقُولُ وَا: لَا أَقُولُ وَلَ : إِنْ مَّا ﴾ ٢٨٣ - نُهُوا ﴾ اقْطَعُوا ﴿ عِسَّا ﴾ بِسرُوم وَالنِّسَا خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ ﴿ أُمَّنِ أُسَّسَا ﴾ وَ ﴿ أَنْ لَّمِ ﴾ الْصَمَفْتُوحَ كَسْرُ ﴿ إِنَّ مَسَا ﴾ ٢٨٤ - فُصِّلَتِ النِّسَا وَذِبْتِ ﴿ حَيْثُ مَا ﴾ ٢٨٥ - لَانْعَامَ وَالْهَمَفْتُوحَ يَدْعُونَ مَعَ

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ رُدُّوا النِّسَا الَاعْرَافِ مُومِنُونَ صِفْ ٢٨٦ - ﴿ مِ نُ كُ لِلَّ مَاسَ أَلْتُمُوهُ ﴾ وَاخْتُلِفْ وَاتَّفَةُ وا فِي رَسْمِ قُلْ وَ﴿ بِئْسَا﴾ ٢٨٧ - وَجَاءَ فِي الْـمُلْكِ الْسِخِلَافُ ﴿ كُلَّمَا ﴾ ﴿ أُوحِى: أَفَضْ تُمُ : اشْ تَهَتْ: يَبْلُ و ﴾ مَعَ ا ٢٨٨ - ﴿ خَلَفْتُمُ ونِي وَٱشْتَرُوا ﴾ فِيمَا اقْطَعَا ٢٨٩ ـ ثَــانِي فَعَلْــنَ وَقَعَــتْ رُومٍ كِــلَا تَنْزِيكُ شُعْرَا وَغَيرِهَا صِلَا ٠ ٢٩ - ﴿ فَالْمَنْمَا ﴾ كَ النَّحْ لِ صِلْ وَنُخْتَلِ فُ فِي الشُّعرَا الْأَحْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ ٢٩١ - وَصِلْ ﴿ فَالِمَّ ﴾ هُودَ ﴿ أَنْ لَّنْ نَجْعَ لَا ﴾ ﴿ نَجْمَعَ ﴾: ﴿ كَسِيْلَا تَحْزَنُسُوا : تَأْسَوْا عَسَلَىٰ ﴾ ٢٩٢ - حَـجٌ عَلَيكَ حَرَجٌ وَقَطْعُهُ مُ ﴿ عَمَّ نْ يَشَاءُ: مَنْ تَصَوَّلًى ﴾ يَصُوْمَهُمْ ٣٩٣ - ﴿ وَمَالِ هَا: وَٱلَّاذِينَ هَا وُكُلا ﴾ ﴿ وَلَاتَ ﴾ فِي الْإِمَامِ صِالْ وَوُهِّالًا ٤ ٢٩ - ﴿ وَوَزَنُ وهُمُ و وَكَالُوهُمْ ﴾ صِلِ كَــذَا مِــنَ ﴿ أَلُ : وَيَــا : وَهَــا ﴾ لَا تَفْصِــلِ

٣٣) ﴿ تَاءَاتُ التَّأْنِيثِ ﴾ (١٢)

٥ ٢٩ - وَاخْتَلَفُ ـ وا فِي تَانِي تِأْنِي إَتَـتْ بَ اء أُنْثَ لَىٰ أَوْ بِتَاءٍ رُسِمَتْ ٢٩٦ ﴿ رَحْمَتُ ﴾ زُخْرُفٍ كَافَ رُومٍ أَتَتْ لَاعْـــرَافِ بَقَـــرَةِ هُـــودَ حُقِّقَـــتْ وَالطُّ وِ فَ اطِرٍ كَ ذَا عِمْرَانَ ا ٢٩٧ - وَ﴿ نِعْمَ ـ تُ ﴾ ثَانِي السُّورُ لُقْمَانَا ثَــــلَاثِ نَحْـــلٍ فِي الْأَخِـــيرِ اخْتُتِمَـــتْ ۲۹۸ - وَإِبْ رَاهِيمَ اثْنَ يِنِ بِالتَّا رُسِمَتْ ٢٩٩ - نِعْمَتُ ﴿ هَمَّ ﴾ الثَّانِي فِي الْعُقُودِ فَاحْفَظْ هَادَاكَ ﴿ ٱللهُ ﴾ لِلْمَقْصُ ودِ وَ﴿ آمْـــرَأَتُ ﴾ مُضَــافَةٌ لِزَوجِهَــــ ٣٠٠ ﴿ لَعْنَسِتَ ﴾ بِالنُّورِ وَعِمْ رَانَ بِهَا

#### ﴿ متن تحفة المربد المجامع كأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾ ٠٣٠ وَ ﴿ مَعْصِيتُ ﴾ وَإِنْ يُجَادِلُوا جَا ﴿ شَحْرَتَ الزَّقُّ حُومٍ ﴾ فِي الْمَسَاَلِ ٣٠١ - كَــذَا فِي غَـافِر كَــذَا الْانْفَـالِ ٣٠٢ - ﴿ قُرَّتُ عَينِ ﴾: ﴿ جَنَّتُ ﴾ فِي الْوَاقِعَةُ جَمْعً ا وَإِفْ رَادًا فَالبِتَّ اءِ عُ رِفْ ٢٠٥- مَا وُسِّطَتْ فِي الْاعْرَافِ وَمَا اخْتُلِفْ ﴿غُرْفَــةُ ﴾ سَــبَأٍ وَفِي ﴿ جِمَــلَتُ ﴾ ﴿ آَيَاتُ ﴾ يُوسُفَ كَلْدًا ﴿ غَيَابَتْ ﴾ وَ﴿ ثَمْرَتٍ ﴾ بِفُصِّ لَتْ وَالْبَابُ تَ مَ • ٣- بِطَوْلِ يُصونُسَ وَالَانْعَامِ ﴿ كَلِهُ ﴾ (٣٤) ﴿ الْوَقْفُ والإِبْتِدَاءُ ﴾ (١٢) ٣٠٧ قِفْ وَابْتَدِئْ إِذَا مَا تَمَ لَا حَرَجْ بِشَرْطِ تَحْرِيكِ الْـحُرُوفِ فِي الـدَّرَجْ ٣٠٨ - فَانْزَلَ ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ كُتْ بَهُ و لَانَا لِأَمْــــــرِ ۚ أَو لِــــــخَبَرِ مُبَيِّــــــــنَا ٣٠٩ قِفْ وَابْتَدِئْ وَإِنْ بِلَفْظٍ فَحَسَنْ عَالَىٰ مَا تَامَّ مِنْ رُؤُوسِ الْآَى يُسَنَّ ٠ ١ ٣ - وَالْوَقْفُ نَوعَانِ قَبِيحٌ وَحَسَنْ مَا تَحَمَّ فِي ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ مِنْ مَعْنَىً حَسَنْ ٣١١ - وَمَا يَتِمُّ لَفْظُهُ الْفَصِيحُ وَغَــــيرُ مَــايُــتَمَّمُ الْقَبِــيحُ ٣١٢ - أَوَ اَنْ تَجِ ـ عِ نِغ ـ يِغ مَا أَرَادَهُ مَا صَحَ فِي وَقْهِ وَفِي ابْتِكَاءِ ٣١٣ - فَخُدْ مَا ثُبِّتَ عَنِ الْقُرَّاءِ ع ٣١٠ وَلَمْ أَخُطَّهُ وَلَكُمْ مِ فِفَهِ مِ لَكِنْ مَا صَحَّ عَنْ رُوَاةِ الْعِلْم مَا اضْطُرَّ قِفْ كَذَاكَ صَحَّ نَقْلُهُ ٥ ٣١ - مَا لَمْ يَتِمَّ نَاقِصٌ وَحُكْمُهُ

#### ٣١٦ قَبِيحُ لُهُ وَقْفِهِ مُ نَوْعَ انِ مَا لَمْ يَتِمَّ صِفْهُ بِالنَّقْصَانِ ٣١٧ - وَقْصَفٌ وَوَصْلُهُمْ لِصَعْنَينِ ﴿ تَمْشِهِ عَهِ لَى السَّتِحْيَا ﴾ : ﴿ قُرَّةُ عَهِن ﴾ ٣١٨ - وَالرَّسْمُ فِي وَقْفِ وَالِا بْتِدَا شُرِطْ وَقَطْعُنَا عَالَىٰ رُؤُوسِهَا اشْتُرِطْ (٣٥) ﴿ الْأَحْرُفُ السَّبْعَةُ ﴾ (١١) ٣١٩ - بِسَـــبْعَةٍ مُنَـــزَّلُ مُبَيَّــنَا ٣٢٠ صَحَّتْ بِذَا مِنَ آثَادِ الرَّسُولِ عَـــنْ ﴿ رَّبِنَـــا﴾ بِوَاسِــطَة جَّبْرِيـــلِ ٣٢١ - وَجَااخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ قَوْلَينِ فِ يَمَا رَجَ حُ هُ دِيتَ فِي السَّدَّارَينِ ٣٢٢ - أَوَّلُهُ مَا جَا بِهِ وَلِسَانُهُمْ ثَــانِيهِمَا اخْــتِلَافُ سَــبْعَةٍ لَــهُمْ ٣٢٣ - وَافْسِرِدْ فِي الْاسْسَمَاءِ وَتَنْسُوا وَاجْمَعُسُوا كَ ﴿ جَاءَنَا ﴾ نَنُوا وَ﴿ مَسْكِينِ ﴾ اجْمَعُوا ٣٢٤ - تَصْرِيفُ الْافْعَالِ كَ ﴿ قُلْ ﴾ يَا قُمْرِى ٣٢٥ كَـذَاكَ فِي وُجُـوهِ الْاعْـرَابِ اخْتُلِـفْ مِنْ نَحْوِ ﴿ لَا تُسْعَلُ : لَا تَسْعَلُ ﴾ أُلِفْ ٣٢٦ - كَـــــذَا بِحَذْفِــــهِ - وَبِالزِّيَــادَةُ ﴿ بُشْ \_\_\_\_رَ ٰى : سَارِعُوا ﴾ لَمِا أَرَادَهُ ٣٢٧ - كَــذَا مَـا قُــدِّمَ وَتَــأْخِيرٍ وُجِــدْ ٣٢٨ - وَأَبْ لَوا حَرْفً ا بِغَ يِرِ أَحْ رُفِ كَ حَمْ زَةً فِي ﴿ تَبْلُ وا ﴾ التَّاءَ فَاعْرِفِ ٣٢٩ - وَالْآخِرُ الْسِخِلَافُ فِي اللِّسَانِ فَخِّـــمْ وَسَـــهِّلَ اَظْهِـــرْ لِلْبَــــيَانِ (٣٦) ﴿ الْجَمْعُ والْإِفْرَادُ ﴾ (٦) • ٣٣ - إِنْ شِ عُتَ أَنْ تُؤَهِّ لَ لِلْجَمْ عِ

#### ﴿ متن تحفة المربد المجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾

٣٣١ - أَفْرِدْ لَهُمْ جُزْءًا مِنَ ﴿ القُرانِ ﴾ لِتُكْمِ لَ خِتَامَ كَ ﴿ الْقُ رَانِ ﴾

٣٣٢ - وَبَعْدُ يَسْهُ لَنَّ جَمْعُ الْحَمْعِ بِالْعَشْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِالسَّبْعِ

٣٣٣ - وَاقْدَرُأْ لِكُلِّهِمْ بِجَمْعِ الْآيَةُ كَدْا بِوَقْهِ إِنْ صَحَّتْ رِوَايَـةْ

٣٣٤ - وَلَا تُرَكِّبُ وَالْــزَمْ وَقْـــفًا وَابْتِــدَا وَنَبِّـــهِ اخْتِصَـــارًا مَـــعْ حُسْـــنِ الْأَدَا

٣٣٥ - وَحُــرِّمَ التَّرْكِيــبُ إِنْ مَعْنَــى اخْتُلِــفْ لَا تَكْــــذِبَنْ عَـــلَى الـــرَّاوِى إِذَا عُـــرِفْ

#### (٣٧) ﴿ بَابُ التَّكْبِيرِ ﴾ (٣)

٣٣٦ - وَسُلِنَّةُ التَّكْبِيرِ عِندَ الْخَتْمِ صَحَّتْ عَن الْجَمِيعِ عِندَ الْهُذَلِي

٣٣٧ - مِنَ اَوَّلِ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ آخِرِ الضُّحَىٰ فِي النَّشْرِ جَاءَ وَبِلْذَاكَ صُحِّحَا

٣٣٨ - أَوَّلُهَا وَجَا مِنَ آخِرِ السُّورْ كَا بِغَايَهِ وَكَامِلِ اشْتَهَرْ

### (٣٨) ﴿ خَاتِمَةُ النَّظْمِ ﴾ (١٢)

٣٣٩ وَتَمَّ تِ الْسَمَنْظُومَةُ وَمَسَا لَسَهَا إِلَّا قَبُسُولُ الْسِخَلْقِ عَفْسُو ﴿ رَبِّهَا ﴾

٣٤٠ نَظَمْتُهَا عَلَىٰ نِظَامِ الطَّيِّبَةُ جَاءَتْ بِلَذَا وَجِيلِزَةً مُهَذَّبَـةٌ

٣٤١ - وَلَا أَقُولُ إِنَّهَا قَدْ فُضِّلَتْ عَكَّا سَبَقْ بَلْ مِنْهُمُ وقَدْ كُمِّلَتْ

٣٤٢ - إِنْ وُجِدَ الْحَرْقُ فَسُدُّوا الْحَلَلَا جَدلَّ عَنِ السَّهْوِ ﴿ الْعَالَى ﴾

٣٤٣ - أَسْ أَلْكُمْ بِهِ الدُّعَا لِي إِخْ وَتِي كَا أَسْ أَلْهُ عَفْ وَا عَنْ زَلَّتِ ي

٣٤٤ أَسْاَلُهُ عَفْوًا لِي فِي السَّدَّارَينِ كَا أَرْجُوا مِنْ ﴿رَّبِي﴾ جَنَّتَ ينِ

#### ﴿ متن تحفة المربد الجامع لأصول القراءات وأحكام التجويد ﴾

فَ ﴿ اللهُ ﴾ كَانَ لِللَّهُ عَا ﴿ سَمِيعًا ﴾

٥٤٥ - وَأَرْجُ و عَفْ وَهُ لَنَا جَمِيعَا

بـــنْ شَرِّ خَلْقِـــهِ بِــهِ أُعِيــنُهُ

٣٤٦ مَنْ قَرَأً بِهَا فِيهَا أُجِيدُهُ

تَارِيخُهَا فِي شَهِرِ شَوَالٍ وَرَدْ

٣٤٧ - أَبْيَاتُهَا ﴿ نُسْرِدُ ﴿ ثُسِفَاءًا ﴿ نُسْرِدُ ﴿ ثُلِياتُهَا ﴿ فُسُرِدُ ﴿ ثُلِياتُهُا ﴿ فُسُرِ

مُحَمَّاً لَا فَظَنَّهُ الْغُفْ رَانُ

٣٤٨ - يَقْبَ لُ مَنْ سَطَّرَهَا ﴿ الرَّحْمَ نُ ﴾

عَـــلَىٰ مَـــن اصْــطَفَىٰ وَمَـــنْ تَـــكَاهُ

٩ ٤٣ - وَالْـــحَمْدُ ﴿ لله ﴾ وَصَـــلَّى ﴿ اللهُ ﴾

يَعَــــــرَّ وَنَصَـــرَ وَوَقَّـــرَ

• ٣٥- وَالْآلِ وَالصَّحْبِ وَكُللِّ مَسنْ قَسرًا

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد (صلى الله عليه وسلم)
انتهيت منها يوم الثلاثاء في الثلاثين من شهر شوال لسنة ١٤٣٥ هـ
من هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)